## سلسلة المحابة الأخيار

عنارين.پاسد





إمرأتانِ من سَيِّداتِ قُريشِ الفاضِلاتِ، وابنتا حَسَبٍ ونَسَبٍ، وصاحِبتا أخلاقٍ تَحَـدَّثَتُ عن سُمُـوِّها قَرَيشٌ كُلُّها. كانتا تَمشِيانِ مَرَّةً بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ بِخَفَرِ وَحياءٍ.

إحداهُما واحِدةٌ من أغنى أغنياء قُريش واسمُها: خديجةُ بنتُ خُويلِدٍ إلله والأخرى أختُها هالَةُ. لم يَكُن جِبريلُ الله قد نَزَلَ بالنَّبُوَّة على النَّبِيِّ عَلَيْقُهُ الَّذي كانَ مشهوراً بِصِدقِهِ وأمانَتِهِ، وقدِ اخْتَبَرَتْهُ خَديجَةُ الله بِنَفسِها، حينَ أرسَلَتهُ بِتِجارَتِها إلى الشّام، فعادَ إليها بالخيرِ كُلِّهِ، وراحَ عُلامُها مَيسَرَةُ يقصُّ لها ممّا رآهُ من فضائِل مُحمَّدٍ عَلَيْقُهُ الأعاجيب.

وفيما السَّيِّدتانِ تسيرانِ، إذ بدا لَهُما النَّبِيُّ سَلِّالِثَهُ ومَعَهُ أَحَدُ أَصحابهِ يَمضِيانِ لِبَعض شُؤونِهِما.

وَخَفَقَ قَلْبُ خَدَيَجَةً ﴿ وَهَيَ تَلَمَحُ الرَّجُلَ الَّذِي استَوطَنَ جَوارِحَها حتى تمنَّتْ من أعماقِ روحِها أن تكونَ حَلالَهُ، بَعدَ أَن رَفَضَتْ عروضَ الكثيرينَ من رِجالِ قُرَيشٍ وساداتِها الذينَ تمنّوا الزَّواجَ منها لما عَرَفوهُ من أخلاقها، وما رأوهُ من جمالِها وعِفَّتِها.



كانَ من عادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ أَن يَغُضَّ طَرفَهُ في سَيرِهِ، فلم يَلحظِ المرأتانِ، وتقَدَّمَ يسبِقُ صاحِبَهُ، فاقتَرَبَتْ هالَةُ أُختُ خَديجَةَ الله منهُ فيما أكمَلَ النَّبِيُّ عَيِّلِ الله سَيرَهُ.

قَالَتْ هَالَهُ: " يَاعَمَّارُ، مَالِصَاحِبِكَ حَاجَةٌ في خَدَيجَةَ؟". فَقَالَ لَهَا: " وَاللَّهِ لا أُدري.". ثُمَّ أُسرَعَ يَحثُّ خُطاهُ حتّى لَحِقَ بِالنَّبِيِّ عَيِّلْاَلْهُ، وأَخبَرَهُ بِمَا سَمِعَهُ!

كَانَ في قَلْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ نَحوَ خَديجَةَ الله حَبُّ كَبِيرٌ، لَم يَكُنْ لَيُفْصِحَ عنهُ لأيٍّ كَانَ؛ إذ إنَّهُ ماكانَ يَملِكُ المالَ الَّذي يُمكِّنُهُ مِنَ الإقدام على خُطوة الزَّواج.

أمّا الآنَ، فها هي خَديجَةُ ﷺ تُعلِنُ عن رَغْبَتِها في أن تكونَ زَوْجَتَهُ، وتَختَصِرُ الطَّريقَ إلى المُستَقبَلِ الَّذي تمَنّاهُ النَّبِيُّ عَلِمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللِ



كَانَ ذَلَكَ الصّاحِبُ الّذي حازَ على ثِقَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ في ذلكَ الموقِفِ النَّبِيِّ عَلَيْ في ذلكَ الموقِفِ الهامِّ من حَياتِهِ، هو عمّارٌ بنُ ياسِرِ.

فَمَن هُوَ عَمَّارٌ الَّذِي قَالَ عِنهُ النَّبِيُ عَلَيْ: " . . إِنَّ عَمَّارًا جِلدَةٌ ما بِينَ عِيني وأنفي!." ؟

هُوَ عَمَّارٌ بنُ ياسِرِ (رض)، لَقَبُهُ: (أبو اليَقظانِ).

أبوهُ ياسِرٌ منَ اليَمَنِ. كانَ لَهُ أخٌ يَحمِلُ لَهُ في قَلبِهِ الكثيرَ منَ المَوَدَّةِ والمحبَّةِ.

وصادَفَ أَنَّ أَخَا يَاسِرٍ غَادَرَ الْيَمَنَ مَرَّةً إِلَى مكَّةَ المُكَرَّمَةِ، دُونَ ان يُعلِمَ أَهلَهُ بِسَبَبِ سَفَرِهِ، ولا بِمَوعِدِ حُضورِهِ، فقَلِقَ الأُهلُ عَلَيهِ كثيراً وقَرَّرَ يَاسِرٌ أَن يَلحَقَ بِأَخيهِ إلى مكَّةَ، لَعَلَّهُ يَعُودُ بِهِ!



غادَرَ ياسِرٌ اليَمَنَ معَ أَخَوَينِ لَهُ، هُما الحَرثُ، ومالِكُ. ولكنَّ الأمورَ جَرِتْ على غَيرِ ماكانَ ياسِرٌ قد خَطَّطَ لَهُ، إذ إنَّ مَكَّةَ المُكرَّمَةَ أَسَرَتْ فُؤادَهُ، وأغرَتْهُ بالإقامَةِ فيها مُفَضِّلًا الحياة هُناكَ على العَودة إلى وَطَنِهِ ودِيارِهِ.

وكانَتِ العادَةُ في تِلكَ الأيّام، تفرضُ على القادِمينَ إلى مكَّةَ من خارِجِها أن يُقيموا أحلافاً مع عائلاتِها العريقَة كي يضمَنوا لأَنْفُسِهِمُ الحياةَ الكريمَةَ فيها، مع أنَّ الأحلاف تِلكَ كانَتْ تَفرضُ على الفريقِ القادِمِ من خارِجِ مكَّة قوانينَ وعُهوداً تُشبهُ نِظامَ الرَّقيقِ.

وشاءَتِ الظُروفُ أَن يكونَ ياسِرٌ حليفاً لأبي حُذَيفَةَ بنِ المُغيرَةِ المخزوميِّ، الَّذي تَمَيَّزَ بالثَّراءِ والنُّفوذِ، إضافَةً إلى اللَّينِ والعَطفِ والرَّحمَةِ في وقت واحِد، لذا وَجَدَ ياسِرٌ الحياة في ظِلِّ هذا الحليفِ فائِقَةً السّهولَةِ والرَّاحَةِ. وبالقُربِ من حُذَيفَة هذا خَفَق قَلبُ ياسِر بالحُبِّ لمّا تعرَّف جارية وقيقة الطّبع، جَميلَة الوجهِ، كان يَملِكُها حَليفُهُ حُذَيفَة، فتمنى الزَّواجَ بِها.



وبارَكَ حُذَيفَةُ ذلكَ الزَّواجَ، فَعاشَ ياسِرٌ معَ سُمَيَّةَ حياةً مليئةً بالحُبِّ والسَّعادَةِ، إلى أن أنجَبا وليداً صغيراً هوَ عمّارٌ الَّذي وُلِدَ في العامِ نَفسِهِ الَّذي وُلِدَ فيهِ الزَسولَ فِي وقد عاشَ قريباً منه، كواحِدٍ من أقرَبِ أصدِقائِهِ إليهِ فيما بَعدُ، وكادَ يملأُ حياةً والدّيهِ أملاً وفَرَحاً لولا أعرافُ الجاهِليّةِ وقوانينُها البَغيضَةِ!

فالجاهِلِيَّةُ تَقضي على المَولودِ من أُمَةٍ بِأن يكونَ عبداً لِسَيِّدِها! ولم يَترُكُ حُذَيفَةُ الوالِدانِ يَحزَنانِ طويلاً، فَسُرعانَ ما أعتَقَ طِفلَهُما الصَّغيرَ الَّذي أسمياهُ (عمّاراً)، فَعادَتْ إليهِما البَسمَةُ، وبدأا يَشُقّانِ حَياتَهُما الجَديدَةَ في عالَمٍ لا عُبودِيَّةَ تَحرِمُهُما من أفراحِهِ وجَمالاتِهِ.

كَبِرَ عَمّارٌ في كَنَفِ والِدَيهِ، وصارَ فتى يافِعاً، ذا أخلاق رفيعة وفضائِلَ جَهِدَ والداهُ على غَرسِها في نَفسِهِ، ولا نَنسى قُربَهُ منَ لَنسَي تُربَهُ من مَدرَسَةِ النُّبُوَّةِ في كُلِّ يَومٍ فَضيلَةً جَديدَةً.



ولم يَكُنِ النّبِيُ مَنْ لِيأَنفَ يوماً من أن يكونَ فتى مثلَ عمّارٍ صديقاً لَهُ، فالفارقُ الاجتِماعيُ كبيرٌ بينَ مُحمّدٍ وَيَنْ حفيدِ عبدِ المطّلبِ سَيِّدِ ساداتِ قُريش، وبينَ عمّارِ اللاّجئِ الحليفِ لبني مَخزوم الذي لايُمكِنهُ أن يَتَّخِذَ موقِفاً دونَ رأي حُلَفائِهِ، وفي قوانينِ الأحلافِ الّتي عُرِفَتْ في تلكَ الأيّامِ مايُشبِهُ العبوديّة. لكنَّ الرسولَ الذي ماكانَ ليقيسَ النّاسَ بأسرِهِم وانتِماءاتِهم، بل بأخلاقِهم وفضائِلِهم.

لَقُدُ وَجَدَ النَّبِيُ عَلَيْنِ فَي صُحبَةٍ عمّار وأهلِهِ كُلَّ الرِّضا والسَّعادَةِ والمَحبَّةِ، حتى تَشَرَّفَتْ تِلكَ الأُسرةُ بِأَن تكونَ من أوَّلِ الأُسَرِ اعتِناقاً للإسلام و فِداءً للرِّسالَةِ المُحَمَّدِيَّةِ السّامِيَةِ.

نَزَلَ جِبريلُ عُلِي بِالرِّسالَةِ على النَبيِّ مِنْ بِعدَ أَن بَلَغَ الأربعينَ مِن عُمرِهِ الشَّريفِ، حاملاً لهُ أمرَ اللهِ سُبحانَهُ بأن يَستُرَ دَعوَتَهُ خَشيةَ تَنكيلِ مُشركي قُريش وتَعذيبِهم، لذا لم يكن يُرافِقُ النَبي مِنْ في عِباداتِهِ في البَدْءِ سوى اثنينِ هُما: خَديجَةُ الله رُوجَتُهُ وابنُ عَمِّهِ الإمامُ عليُّ بنُ أبي طالبِ عَليْ.



إلا أنَّ سَنِ تَنِيْ رأى فيما بَعدُ أن يُطلِع بَعضاً من أصحابِهِ المُخلِصينَ على ما جاء بِهِ من حقِّ ونورٍ، فاختار أقربَهُم إليه، أولئِكَ الَّذينَ يَثِقُ في إخلاصِهِم وأمانَتِهِم، ومن بينِ هؤلاءِ عائِلَةُ ياسِر، الّتي أصَرَّتْ على أن تكونَ من أسبَقِ العائلاتِ إلى اتّباع سَنِي تَنْبُ والسّيرِ على هُداهُ.

وها هُوَ عمّارٌ بنُ ياسِرِ وسُميَّةً يلحَقُ بِوالِدَيهِ، ويحتُّ خُطاهُ إلى دارِ الأرقَم حيثُ كانَ لَمَيْ تَبَيُّ يَلتَقي بالمُسلِمينَ الأوائل ويُعَلِّمُهُم. ولكنْ فَجأةً تَرتَعِدُ خُطوَتَهُ حينَ يَلمَحُ صُهيباً بنَ سِنانٍ الرّوميُّ على باب لَمَّى رَبِينٍ، فيخافُ كُلُّ منهُمــا من أن يكونَ الآخَرُ جاسوساً عليهِ، ولكن حينَ يجتَمِعانِ بالنبي تُؤْتِي يخرُجانِ والنُّورُ يُشرقُ من عيونِهما، ويبدآنِ الحياةَ الجَديدَةَ في كَنَفِ الإسلام على أن يَكتُما الأمْرَ كي يَتَجَنَّبا أذى المُشركينَ وظُلمَهُم. ولكن، هل مَرَّتِ الأيّامُ فِعلاً دونَ أن يمتَحِنَ اللَّهُ سُبحانَهُ قُلوبَ عِبادِهِ المَملوءَةِ بالإيمانِ و التُّقي؟



لم يَطُلِ الزَّمانُ حتى أَمَرَ اللَّهُ سُبحانَهُ لَنَبَيَ لِيَنِي بِأَن يُنذِرَ عَشيرَتَهُ وَأَهلَهُ الأَقربينَ، فكانَ أبو لَهَبٍ جاهِزاً للوُقوفِ في طَريقِ كُلِّ خُطوةٍ يَخطوها النَّبِي تَرَيِّي لإعلانِ دين الإسلام ونَشره.

وفي المُقابِلِ كَانَ للنَّسِيُ تَرْبُقِيْ سَندٌ وحام، هُوَ عَمُّهُ أَبُو طَالَبِ الَّذي حَمَلَ سَيفَهُ في وَجهِ أذى المُشركين، وقضى ماتبقى من حَياتِهِ حامياً لمُحمَد تَرْبُقِي ومُدافِعاً عنهُ.

لذا لم يَجرؤِ المُشرِكونَ على التَّعَرُّضِ للنبيِّ وَفِي تِلكَ الفَترَةِ، معَ أَنَّ أحقادَهُم عَلَيهِ كَانَتْ تتعاظَمُ بِشَكلٍ مُستَمرً لما كانَ يُلحِقُهُ أبو طالِبٍ بِهِم من مهانَةٍ كُلَّما تَعَرَّضوا لابنِ أخيهِ النبيِّ وَفِي.

فلم يَجِدُوا من وسيلَةً للانتِقام سوى أن يُعذّبوا أتباعَ النّبي بَيْنِيَ المُستَضعفينَ، الّذينَ لم يَكُن لَهُم عائلاتٌ كُبرى تَحميهم وتذودُ عنهُم، وكانَ في ذلكَ امتحانٌ إلهي يِّلهذِهِ النُّلَةِ من النّاسِ، ومن بينهم آلُ ياسِرٍ!

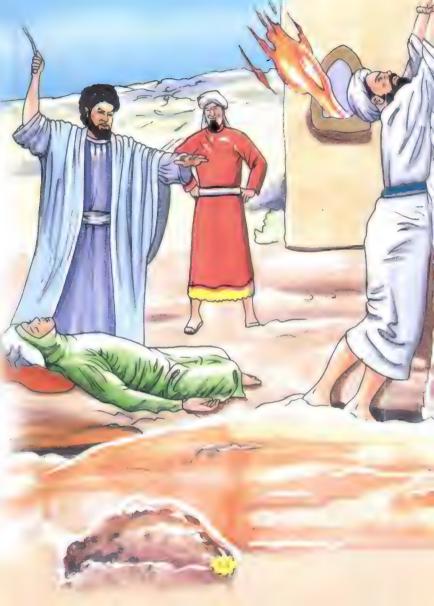

إنَّ سُميَّةَ بِنتُ خيّاطٍ والِدَةُ عمّارٍ هي سابِعَةُ سَبعَةٍ في الإسلامِ، وهذا الأمرُ استَفَزَّ مُشركي قُريشٍ الّذينَ يُدرِكونَ ضُعفَ المَرأةِ مُقابلَ طُغيانِهِم وجَبَروتِهم، لذا اعتبَروا إسلامَها قِمَّةَ التَّحدي والهُزءِ بِهِم وبِغَطرَسَتِهِم، فأسرَعَ أبو جَهلٍ ومَنْ مَعَهُ من جَبابِرةِ القَومِ إليها وزَوجَها، يُطالِبونَهُما بأن يتبَرَّأا من دينِ محمد إنهِ ويَرتَدّا إلى عِبادَةِ الأوثانِ والتَّماثيل!

لم يَرضَ آلُ ياسِرٍ بِأَن يتَراجَعوا عن دينِهِم، فَأَضْرَمَ المُشْرِكُونَ النَّارَ في دارِهِم. ثُمَّ قَيَّدوا أيديهِم بالأصفادِ وقادوهُم إلى بَطحاءِ مَكَّةَ لِتَبَدَأَ فُصُولُهُمُ الوَحشِيَّةُ في التَّعذيب.

وهُناكَ راحوا يَجْلِدونَهُم بالسِّياطِ، حتَّى سالَتْ دِماؤُهُم، ثُمَّ أَضرَموا النَّارَ وسلَّطوها عَلَيهِم كما وَضَعوا الحِجارَةَ على صُدورِهِم، فلم يَسمَعوا منهُم إلاّ الشَّهادَة بِأن لا إله إلاّ الله، وأنَّ مُحمَّداً عَبدُهُ ورسوله، وظلّوا يُكرِّرونَ فُصولَهُم هذه في تعذيبِهِم دونَ أن يَصِلوا مَعَهُم إلى نتيجَةٍ.

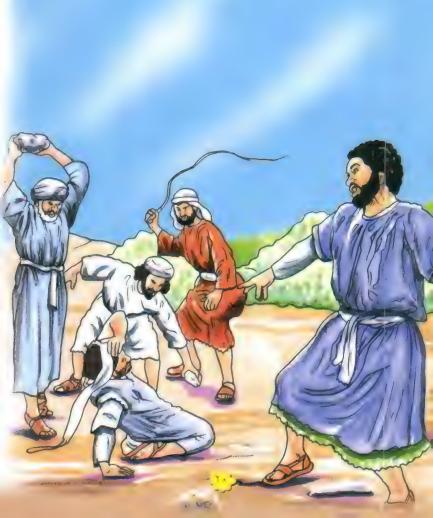

ذاتَ يَوم، وفيما المُشرِكونَ يَجتَهِدُونَ في تَعذيبِ آلِ ياسِرٍ، أَقْبَلَ النّبيُّ تِرْكِيْ، ورآهُم على تِلكَ الحالِ، فَدَعا لَهُم بالفَرَجِ، وبَشَرَهُم بِالجَنَّةِ، وصَوتُ سُميَّةَ يَرتَفِعُ وهيَ تَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ، وأنَّ وَعدَكَ الحَقُّ.".

إِنَّ جوابَ المَرأةِ مِخَالِفٌ لِما تَوَقَّعُوهُ إِذاً! فَرَغْمَ ضَعفِها ووَحشِيَّتِهِم، رَفَضَتْ أَنْ تَلفِظَ كَلِمَةً واحِدَةً فيها إساءةً إلى النبي مَنْ ودينِها. وظلوا يُعذَبونَها بِشَكلِ دائِم، بأمرٍ من أبي جَهلِ إلى أَن شَتَمَتْ آلِهَتَهُ مرَّةً وَقالَتْ: " بؤساً لكَ ولاَلِهَتِكَ. ". فَفَقَدَ أَبو جَهلٍ صَوابَهُ، وطَعَنَها بِحَربَةٍ كَانَ يَحمِلُها فلَفَظَتْ روحَها لِتكونَ أُوَّلَ شَهيدَةٍ في الإسلام.

ولم يَكتَفِ أبو جَهلٍ بِقَتلِها، بل مضى الى زَوجِها ياسِرٍ، وراحَ يَضرِبُهُ على بَطنِه، دُونَ شَفَقَةٍ ولارَحمَةٍ حتّى استُشهِدَ أيضاً! بَعدَ ذلكَ جاءَ دَورُ عَمّارٍ، إذِ اسْتَفرَدَ بِهِ أبوجَهلٍ بَعدَ استِشهادِ والدّيهِ، فخاف وأرغِمَ على أن يَذكُرَ الهَتَهُم بِخَيرٍ، كما أجبَروهُ على أنْ يَذكُرَ الهَتَهُم بِخَيرٍ، كما أجبَروهُ على أنْ يَذكُرَ الهَتَهُم بِخَيرٍ، كما أجبَروهُ على أنْ يَذكُرَ البيَ تَرَيْقُ بالسّوءِ، فَخَلصَ نَفسهُ بِذلكَ منَ المَوتِ.



وما إن أطلقوا سَراحَهُ حتّى انطَلَقَ نَحوَ بيتِ سَيْ سَيْ باكياً، لا على استِشهادِ والِدَيهِ، بَلْ أَسَفاً لما ذَكَرَ بِهِ السَيْ رَبِيْ، فمدً سَيْ بَيْنِ يَدَهُ المبارَكَة يُهَدِّئُ من رَوعِهِ ويَسألُهُ: "كيفَ تَجِدُ قَلَبَكَ ياعَمّارُ؟".

فقالَ:" إنَّهُ مُطمَئِنُّ بالإيمانِ يا رسولَ اللَّهِ!".

فقالَ لَهَ النَّبِيُ مَنْ إِنْ مَا عَلَيكَ، فَإِن عادوا إليكَ فَعُدْ لِما يُريدونَ، فقد أَنزَلَ اللَّهُ فيكَ: ( إلاّ مَن أكرهَ وقَلبُهُ مُطمَئنٌ بالإيمانِ).".

وهكذا لَم يَعُدُ لِعَمّارٍ بنِ ياسِرٍ في هذِهِ الدُّنيا إلاَ نسي تَنْ ودينَ الإسلام، فكيفَ سارَتْ بِهِ الأَيّامُ بَعدَ ذلكَ؟

قالَ رَسُولَ لَلْهَ بَيْنَ " الْجَنَّةُ تَشَتَاقُ إلى ثلاثَة عليً وعمّارٍ وبلالٍ". ولَهُ فيهِ أقوالٌ كثيرة توضِحُ ما لذلكَ الرَّجُلِ من دورٍ عظيم في حفظ الإسلام وبناء دولَتِه، بَعدَ أن أَكرَمَهُ الله سُبحانه وجَعَله باني أوّل مَسجِدٍ في الإسلام، إضافة إلى شَهادة لي الدرم بين على العبادة الخالِصة لله سُبحانه التي ملأتْ قلبَ عمّارٍ حتى أكرَمَهُ الله بالشَّهادة.

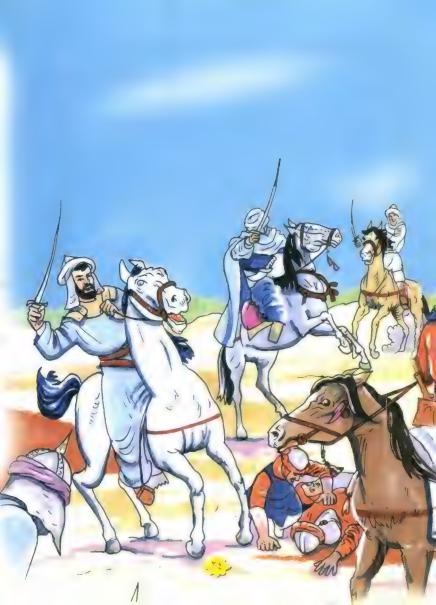

وكانَتِ الشَّهادَةُ بُشرى منَ النَّبِي تَنْتِي إلى عَمَّار يَومَ الخَندَقِ،حينَ رآهُ مُقبلاً بِروحِـهِ وقَلبِهِ على العَمَل بينَ المُسلِـمينَ، ولا نَنس ما صَنَعَـهُ عمّـارٌ في كُلِّ غَـزوَةٍ من غَزواتِ المُسلِمينَ، أو فَتـح من فُتوحاتهم، ففي بَدرِ وأُحُدٍ والخَندقِ وغَيرها منَ المَعاركَ ما كانَ عمّارٌ ليَرضي بِأَن يَكُونَ إلاّ من بين الَّذينَ يتُبْتُونَ في القِتالِ حتّى نِهايَةِ الحَرب، ولِقُربهِ منَ المَي تَرْتُقِ كانَ من بين المُسلِمينَ الَّذينَ عَرَفُوا مَا لِعَلَيِّ فَيَتِهُ مِن كَرَامَةٍ وَمِن حَقٍّ، وَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ حَفِظَهِ ا عَمَّارٌ في قَلبهِ، وراحَ يُرَدِّدُ بينَ المُسلِمينَ ما سَمِعَهُ وما رآهُ من فضائِل عليِّ الله التبي لاتُحصى، منها ماأخبَرَهُم به يوماً: سَمِعتُ رسول الله تَوْنِينَ يقولُ: " أوصى مَنْ آمَنَ بي وصَدَّقَني بالـولايَةِ لِعَلَىِّ، فَإِنَّهُ مَنْ تولاَّهُ تَولاَّني، ومَنْ تَولاَّني تولَّى اللَّهَ، ومَنْ أَحَبَّـهُ أَحَبَّني، ومَنْ أَحَبَّني أُحبَّ اللَّهَ، ومَنْ أَبْغَضَـهُ أَبغَضَني، ومَنْ أبغَضَني أَبْغَضَ اللَّهَ عزَّ وجلَّ.".



ولعلُّ عمّاراً من أصدَقِ المُسلِمينَ في إيمانِهِم، لذا ظلَّ مُدافِعــاً عن الحَقِّ في حَياتِهِ حتَّى الموتِ! وقد تَجلَّى هذا الدِّفاعُ بعدَ وفاةِ النَّبِي بَيْنِيِّ مُباشَرَةً، حينَ تَوجَّــهَ معَ مجموعَةٍ منَ المُسلِمينَ إلى أبي بَكرٍ يُحذِّرونَهُ من أن يغصِبَ آلَ بيتِ لَنْبِي يَنْ حَقَّهُم في الخِلافَةِ، فقالَ لَهُ: " يا أبا بَكر! لا تَجعَلْ لِنَفسِكَ حقًّا جَعَلَهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لِغَيرِكَ، ولا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ عصى رسول اللَّه بَيْنِينِ وَخَالَفَهُ في أهل بَيتِهُ، واردُدِ الحقُّ إلى

أَهْلِهِ تُخِفُّ ظَهْرَكَ، وتُقِلُّ وِزْرَكَ، وتَلقى رسولَ اللَّهِ وهُـوَ عَنكَ راضٍ، ثُمَّ تصيرُ إلى الرَّحمن فَيُحاسِبُكَ بِعَمَلِكَ، ويَسألُكَ عمّـــا فَعَلتَ.!". بِهِذِهِ الجُرأةِ وَقَفَ عمّارٌ يُطالِبُ بِعَـودَةِ الحَـقِّ إلى آلِ بيتِ النَّبِي بَيْنِي طوالَ حَياتِهِ. ومن مواقِفِهِ المَعروفَةِ يَـومَ بويع عُثمانُ خليفَةً بَعدَ عُمَرَ بنَ الخَطّابِ، إذ وقَفَ بينَ النّاسِ يقولُ لَهُم:" أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ أَكرَمَنا بِنَبيِّهِ، فأنَّى تَصرِفونَ هذا الأمرَ عن أهل بَيتِ نبيِّكُم؟".



وقد ساءتْ علاقَةُ عمّارِ أكثَرَ بِعُثمانَ لمّا رأى مارآهُ من خُروجِـهِ عن تعاليم النَّبِيِّ ﷺ وتفضيل أقربائِهِ على عامَّةِ المُسلِمينَ، حتَّى أَنَّهُ أُوذِيَ فِي زَمَن عُثمانَ كما أُوذِيَ فِي زَمَن مُشركي قُريش، لكنَّهُ لم يهدَأ ولم يستَكِنْ، لأنَّهُ يَذكُرُ تماماً يومَ قالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:" . . يا عَمَّارُ! سَتكونُ فِتْنَةً! فَإِذا كانَ كذلكَ فاتْبَعُ عَلِيّـاً وحِزْبَهُ، فَإِنَّهُ مَعَ الحَقِّ، والحَقُّ مَعَهُ! ياعمّارُ! إنَّكَ سَتُقاتِلُ مَعَ عليِّ على صِنفَينِ: النَّاكِثينَ والقاسِطينَ، ثُمَّ تَقْتُلُكَ الفِئَةُ الباغِيَةُ.". فقالَ عمّارٌ: " يا رسولَ اللهِ ! أليسَ ذلكَ على رضا اللهِ وَرضاكَ؟". قَالَ:" نَعَم. على رِضا اللَّهِ ورِضايَ، ويكونُ آخِرُ زادِكَ شُربَـةً من لَبَن تَشرَبُهُ.".

لا يُمكِنُ لِعمّارٍ أَن ينسى ما أَحبَرَهُ النّبيُّ عَلَيْ اللّهِ النّبيُّ الْمَنطِقُ عنِ الهوى، وقد عَمِلَ بِما أَمَرَهُ بِهِ النّبيُّ عَلَى الله وَقَفَ في يَومِ الجَمَلِ الهوى، وقد عَمِلَ بِما أَمَرَهُ بِهِ النّبيُّ عَلَى الله وَقَفَ في يَومِ الجَمَلِ إلى جانِبِ الإمامِ علي على شاهِراً سَيفَهُ، مُعلِناً الحَربَ على مَنْ يُناصِبَ إمامَهُ العَداءَ، وكذلكَ فَعَلَ في يَومِ صفينَ، حينَ انطلق يناصِبَ إمامَهُ العَداءَ، وكذلكَ فَعَلَ في يَومِ صفينَ، حينَ انطلق يسيرُ غيرَ عابئٍ بِشَيخوختِهِ وضَعفِ جِسْمِهِ.



وكانَ المُسلِمونَ يَحفَظ ونَ حَديثَ النَّبِيِّ عِلَيٌّ فيهِ، ويعرفونَ أنَّهُ سَينالُ الشُّهادَةَ على أيدي الفِئَةِ الباغِيَـةِ، لـذا كانوا يَعلَمـونَ أنَّهُ لا يُمكِنُ لِعَمَّارِ أَن يكونَ نصيراً لِغَيرِ الحقِّ، فكانَ لايأخُذُ ناحِيَةً ولا وادٍ من أودِيَةً صِفّينَ إلاّ تَبعَهُ أصحابُ النَّبِيِّ ﷺ يُقاتِلُونَ مَعَهُ. بينَما صَوتُهُ يَهدِرُ فيهِم:" أي إنّي قاتَلتُ وعارَكتُ هذِهِ الرّايَةَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ مَ أَقَاتِلُها معَ الوَصيِّ، والرَّايَةُ هِيَ لَم تَتَبَدَّلْ، ولَم يَتَبَدَّلْ أَهلُها، كانوا كُفّاراً، ثُمَّ أَظهَروا إسلاماً، وأبطنـوا نِفاقاً!". وفي تِلكَ المَعرَكَةِ أُصيبَ عَمّارٌ، فَنَزَفَ دَمُهُ، وعَطِشَ عَطَشاً شَديداً، فجاءَتْهُ امرأةٌ بِوعاءٍ فيهِ لَبَنِّ،فَشَربَ منهُ، ولم يَلبَثْ بَعـدَ ذلكَ أن فارَقَ الحياةَ، فَحَمَلَهُ أميرُ المُؤمنينَ على الله خيمَتِهِ، ماسِحاً الدَّمَ عن وَجْهِهِ، وهُوَ يقولُ:". . قاتِلُ عمّارِ في النّار.". وقد صلَّى الإمامُ عليِّ على عَلى عمَّارِ دُونَ أَن يُغَسِّلَهُ، ودُفِنَ في ثِيابِهِ. رضيَ اللهُ على عمّارِ.

